نظمر محمد بن سعید ابن طوق المري

تقدير فضيلته الشيخ د . يوسف بن عبدالله الوابل

## تقديم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل حفظه الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. وبعد فقد اطلعت على النظم الذي ألفه الأخ الشيخ محمد المري في أشراط الساعة، وقد وفقه الله تعالى في هذا النظم المشتمل على الكلام المتعلق بالفتن والملاحم وأشراط الساعة الصغرى والكبرى وأحداث آخر الزمان، وهو نظم مبارك يدل على استيعاب الشيخ للأشراط، وفيه حسن السبك، وجميل الأبيات، وترتيب الأشراط، وقد وفقه الله في هذا النظم المبارك.

وأسأل المولى -عز وجل- أن ينفع به، وأن ييسر على طلاب العلم حفظ أشراط الساعة، وتقريبها للأذهان، وأن يجزي الناظم خير الجزاء على هذا الجهد المبارك، وأن يجعله في موازينه الصالحة، وأن يثبتنا جميعًا على دينه القويم، ويرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يرزقنا الاستعداد لما يقربنا لرضوان الله وجنته، ويحسن العاقبة للجميع، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

## بسم الله الرحمن الرحيم

- حَمْدًا لَكَ اللَّهُمَّ لا شَرِيكَ لَكْ (١) وارِثَ كُلِّ مالِكٍ وَما مَلَكْ
- وَأَكْمَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلامِ (٢) عَلَى أَجَلَّ الرُّسُلِ الكِرامِ
- نَبِيِّنا الْمُخْتار عَذْبِ الرُّوحِ (٣) أَزْكي الخَلائِق فَدَتْهُ رُوحِي
- (٤) نَظْمًا لِأَشْراطِ قِيامِ السّاعَهُ
- لِذَا دَعَوتُ مَنْ إِلَيهِ الحُكْمُ (٥) فَقَالَ: كُنْ فَكَانَ هذا النَّظْمُ

## الأشراط الصغرى

- (٦) 'فَمَوتُهُ، "فَفَتْحُ بَيتِ الْمَقْدِس
- (٧) أَوَالْأَمْنُ فِي السَّيرِ وَالْإِرْتِحَالِ
- (٨) أنارُ الحِـجازِ بِـبِـلادِ الحَـرَمِ

#### \*\*\*

- (٩) كَقَتْل عُثْمانَ الإمامِ الصّابِر
- (١٠) وَوَقْعَةُ الْحَرَّةِ بِالْمَادِينَةِ
- (١١) (١)بالاتِّساعِ لِلنَّبِيِّ الْمُؤْتَمَنْ
- (١٢) (٣) وَتَرْكُ سَعْي الْمَرِءِ فِي أَسْبِاهِا
- (١٣) (٦) وَالصَّابُرُ مَعْ (٧) كَفِّ اللِّسانِ وَاليَدِ
- (١٤) ولْتَكْفِنا يا رَبِّ ما أَهَمَّنا
- (١٥) يَــزْعُــمُ أَنَّــهُ رَسُـــولُ اللهِ
- (١٦) وَابْنِ أَبِي عُبَيدٍ الْمُرْتابِ
- (۱۷) وَلا نَسِيَّ بَعْدَ أَزْكَسَى البَسْسَرِ

ما ظهر أَوَّهُا الْمَبْعَثُ أَزْكَى الأَنْفُسِ وانقضى طاعُونُ عَمْواسَ، وفَيضُ المالِ

٧قِتالُ تُرْكٍ، ^وَقِتالُ العَجَمِ

هذا وَما رَأَيْتُ حتى السّاعَهُ

ماظهر ١٠ وَكَثْرَةُ الْفِتَنِ وَالْمَناكِرِ الْخَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ مُروقُ شَرِ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ سَلَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي وَقْتِ الْفِتَنْ سَلَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي وَقْتِ الْفِتَنْ (٢) تَعَوُّذُ مِنْ ظُفْرِها وَناهِا (٤) قَفْوُ الجَماعَةِ مَعَ (٩) التَّعَبُّدِ يَا رَبِ سَلِمَا وَحَقِقْ أَمْنَنا وَحَقِقْ أَمْنَنا يَا رَبِ سَلِمْنا وَحَقِقْ أَمْنَنا وَحَقِقْ أَمْنَنا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَاعِةِ مَعَ اللَّهُ اللهِ وَالْأَسُودِ الْعَنْسِي، وَمِرْزا اللَّفْتَرِي وَالْأَسُودِ الْعَنْسِي، وَمِرْزا اللَّفْتَرِي وَالْأَسُودِ الْعَنْسِي، وَمِرْزا اللَّفْتَرِي

(۱۸) كانَ لِتَعْذِيبِ العِبادِ سُلَّما (١٩) فَلَيسَ هذا داخِلًا في العَذْلِ (۲۰) أَتَتَبُّعٌ لِسَنَن الكُفّار (٢٢) ' 'فُحْشُ ' ' قَطِيعَةٌ ' ' وَزُورٌ ' ' اَخَمْرُ (۲۳) ۲۸زنی ۲۹ربًا ۳۰مَعازفٌ ۳۰وَقَـتْـلُ (۲٤) مَّ تَشَـــدُّقُ ٢٦سُــوءُ الجِوار ٢٠ الكِذْبُ (٢٥) أَن يُسنَدَ الأَمْرُ إِلَى الأَسافِل (٢٦) \* وَيَحْوِيَ الدُّنيا لُكَيعُ بْنُ لُكَعْ رُوَيبِضٌ فُويسِقٌ فَسْلُ بَرَمْ (٢٧) مِن قِمَّةِ الرَّأْسِ لِأَخْمَصِ القَدَمْ (٢٨) أَحْمَلُ لِلنِّفاقِ مِن نَجْل أُبَيْ (٢٩) وَلا يُساوي عِندَ رَبِّي خَرْدَكُهُ (٣٠) زمَارَةً يُرَجِّعُ الأَلْحَانا يُ قِيمُهُ إِقَامَةَ السِّهام (٣١) وَلَيسَ يَرنُو لِسِوى الخُطام (٣٢) أَ وَغُرْبَةٌ أَعْظِمْ كِما مِن غُرْبَةِ وعُ ولادَةُ الأَمَـةِ رَبِّها، أَوأَنْ (٣٣) يَنْتَفِخَ الهِلالُ آخِرَ الزَّمَـنْ، وَوَالْدَهُ الْمِلالُ آخِرَ الزَّمَـنْ (٣٤) أَ وَبَيعُ حُكْم، "صِدْقُ رُؤْيا الْمُسْلِمِ ٥٠ وَالكَاسِياتُ العارِياتُ، ٢ وَزَخْرَفَه (٣٥) ٥ فَقْدُ الأَمانَةِ، ٥ سَلامُ المَعْرِفَهُ

١٢ وَكَـــثْرَةُ الشُّرَطِ وَالمَـــذْمُومُ ما أمّا إذا كانَ لِبَسْطِ العَدْلِ " غَرْبَكَةٌ وَقِكَةُ الأَخْيار وَأَن يَشِيعَ فِي الأَنـــامِ ١٩ الشَّـرُّ ٢٠ شِـرْكُ ٢٠ تَشَـبُّبُ ٢١ وَشُـحُ ٢٧ جَهْلُ ٣٢ زَلازلٌ ٣٣ تِجارَةٌ ٢٣ وَكَـــتْــبُ هذا وَمِنْ أَشْراطِها الجَلائِل ٣٩ وَيُطْلَبَ العِلْمُ عَلَى أَهْلَ البِدَعْ أَجْهَلُ فِي العُلُومِ مِن هَيّ بْن بَيْ يُـقالُ: ما أَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ ١٠٠ فُهُ ورُ مَنْ يَتَّخِذُ القُرْآنا ٢ \* وَمَوتُ فَجْ أَةٍ، ٣ \* وَبَعْجُ مَكَّةِ ٧٠ وَرَدُّ سُــنَّةٍ، ٢٠ تَــداعِـى الأُمَـم وَأَن تُرى بُيُوتُ رَبِي السارِي (٣٦) مُجْتازًا او لِفَرْجَةِ الكُفّارِ

مُعَوْدُ الجَزيرَةِ مُرُوجًا وَهَرْ (٣٧) ٥ قُلُ النَّباتِ مَعَ كَثْرَةِ المَطَرْ (٣٨) مِن ذَهَ عَلَيْهِ يُقْتَتَلْ (٢٩) يَكُونُ مِن قَتْل وَسَفْكٍ لِلدِّما (٤٠) ''وَأَن تُكَلِّمَ السِّباعُ العُقَلا (٤١) وَفَخْذُهُ تُخْبِرُهُ عَن أَهْلِهِ الْقُلُّ الرِّجالِ، الْفِتَنُّ دَهْسِاءُ (٤٢) الْاحْسلاسُ وَالسَّرِّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ (٢٣) قِـتاهُم في الخَبر المَعْلُومِ (٤٤) ٧٧ نَفْئُ السَمَدِينَةِ الشِّرارَ فَادْرِيَهُ (٤٥) أَخُرُوجُ جَهْجاهٍ كَـذا ''القَحْطاني (٤٦) -إِن ظَهَرَ القِيانُ- مَسْخُ قَـدْفُ (٤٧) مَن يَعْرِفُ اسْهَ اللهِ مِن بَينِ الوَرى (٤٨) الحَبَشِيُّ ذو السُّوَيقَتِينِ (٤٩) الأَفْحَجُ الأَسْوَدُ والأُفْيدِعُ ٧٦ وَبَعْثُ رِيحٍ يَمَنٍ وَشَامٍ (٥٠) تَقْبِضُ مَن كَانَ عَلَى الإِسْلامِ (٥١) في لَيلَةٍ يُصْلِحُهُ العَلِيُّ (٥٢) مِن نَسْلِ سَيِّدِ الوَرى الأَوَّاهِ (٥٣) سَـبْعَ سِـنِينَ. وَهْوَ أَقْنِي أَجْلَى (٥٤) فَيَنعَمُ النّاسُ بِعَيشِ رَغَـدِ (٥٥) وَآمَـنَـتْ بِأَمْـرِهِ الأَخْـيارُ وَإِن عَلَى بابِكَ جَا الْمَهْدِيُّ (٥٦) لا تَتَّبِعْهُ قَالَهُ الثَّورِيُّ

^ وَيَحْسِرُ الفُراتُ جَزْمًا عَنْ جَبَلْ وَقَدْ هَى عَنْهُ نَبِيُّنا لِما مُ كَـٰذا تَمَنّي المُوتِ مِن بَرْح البَلا كذا الجمادُ كشراكِ نَعْلِهِ "خَرابُ طَيبَةِ، "فُشُوهِ الرُّومِ ٥٠ وَفَتْحُ قُسْطَنْطِينَةٍ ٢٠ وَرُومِيَهُ <sup>١٨</sup> قَــتْـلُ الـيَــهُـودِ آخِـرَ الزَّمانِ ٧١ رَفْعُ القُرانِ، ٢٢ تَرْكُ حَجّ، ٢٣ خَسْفُ ٧٤ نَقْضُ عُرى الإِسْلامِ حَتّى لا يُرى ٥٠ وَيُخْرِبُ الكَعْبَةَ دُونَ مَين يسللبها حِلْيَتَها الأُصَيلِعُ هذا وَمِن أَشْراطِها ٧٧ المَهْدِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فَيَمْ لَأُ الأَرْضَ جَمِيعًا عَدْلا يُقسِّمُ المالَ بِغير عَددِ وَقَد تَـواتَـرَتْ بِـهِ الأَخْـبارُ

حَتَّى تَرى اجْتِماعَهُمْ عَلَيهِ (٥٧) وَرَدَّهُمْ أُمُورَهُمْ إِلَيهِ وَهذِهِ بَصِيرةٌ فِي الفِتَنِ (٥٨) وَهْبَيَ لُزُومُ الحِلْمِ وَالتَّبَيُّنِ (٥٩) حِلْمٌ أُوى إلى صُـلُور العُلَما فَما أُوى شَـيءٌ إلى شَـيءٍ كَما (٦٠) خَيرٌ مِنَ انْ تَكُونَ رَأْسَ ضَير وَأَن تَكُونَ تابِعًا في الخَير وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَكْنِي الْعَجَلَهُ (١١) أُمَّ النَّداماتِ فَبِئْسَ الدَّغِلَهُ فَالْزَمْ أُخَى غَرْزَ أَهْل العِلْمِ (٦٢) وَلا تَحِد عَن فَهْمِهِمْ وَالحُكْم (٦٣) وَكِلْهُ لِلعالِــم بِالتَّأْوِيل وَاحْذُرْ مِنَ البِدارِ بِالتَّنْزِيل الأشراط الكبرى

(٦٤) أَكْبَرُ فِتْنَةً مِنَ ١٧٨ (٦٥) وَهاكَ مِنْ أَوْصِافِهِ فِي الكُتُب: أَزْهَـرُ أَقْـمَـرُ هِـجـانٌ أَحْمَـرُ (٦٦) أَذْفى قَصِـيرٌ وعَـقِيـمٌ أَعْـوَرُ أَفْحَجُ أَجْعَدُ جُفالُ الشَّعْرِ (٦٧) أَجْلى جَسِيمٌ وعَريضُ النَّحْر (٦٨) يَقْرَؤُها الْمُسْلِمُ مِن غَير امْتِرا (٦٩) كَالغَيثِ لَمّا استَدْبَرَتْهُ الرّيخُ (٧٠) وَمَسْجِدِ الطُّورِ كَذَاكَ الأَقْصِي (۷۱) عام وَشَهْرَين وَنِصْفِ شَهْر (٧٢) وَيَبْهُ رُ العُقُولَ وَالأَلْبِابا (٧٣) فَجَنَّةٌ وَمَعَهُ أَغْارُهُ (٧٤) بـ قُـدْرَةِ اللهِ وَهـذي بَـعْضُ (٧٥) سَــبْعُونَ أَلْفًا مِنْ ذَوي السِّـيجانِ

لَــِسَ مَـعَ الأَيّامِ وَالـلّــالي لِـذاكَ قَـد حَـذَّرَهُ كُـلُ نَـبي وَبَينَ عَينَيهِ يُرى قَد كَفَرا يَدْخُلُ كُلَّ بَلَدٍ يَسِيحُ عَن مَكَّةِ وَطَيبَةِ سَيُقْصي وَأَرْبَعُونَ مُكْتُهُ فِي قَدْر يُعْطى مِنَ الخَوارقِ العُجابا جَنَّتُهُ نارٌ وَأُمّا نارُهُ تُجيبُ أَمْرَهُ السَّما وَالأَرْضُ أَتْسِاعُهُ (١)يَهُودُ أَصْسِبَهان

(٧٦) أَمِنَ النِّساءِ (٥) وَمِنَ الأَعْرابِ (۷۷) عَلَيهِ فَالغُرُّ بَنُو تَجِيم (۷۸) عَلى يَدِ الْمَسِيحِ نَجْل مَرْيَم (٧٩) هَل ابْنُ صَلِيّادٍ هُوَ الدَّجّالُ؟ (٨٠) وَإِنَّا كَانَ مِنَ السُّهَّا كَانَ مِنَ السُّهَّانِ (٨١) عَشْرِ مِنَ الكَهْفِ، (٢)وعِلْمٌ بالعَلِي (٨٢) وَالْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ أَمْنُ الْعَالَم (٨٣) (1)والنَّأْيُ بالنَّفْسِ مِنَ الدَّجّالِ (٨٤) يَنْزِلُ عَدْلًا حَكَمًا بِالشَّامِ (٨٥) مَعْ مَلَكَينِ، مِنْ عُلُوّ جاءِ (٨٦) مِنْهُ جُمانٌ أَوْ يُطَأْطِئُ قَطَرا (۸۷) وَمُنْتَهِى نَفَسِهِ حَيثُ يَرى (۸۸) يَكسِرُهُ، ويَضَعُ الْخُرُوبا (٨٩) وَلَيسَ يَقْبَلُ سِوى الإسلام (٩٠) مُتَّبِعًا نَبِيَّنا العَدْناني (٩١) وَتَـذْهَـبُ الشَّـحْناءُ وَالْبَغْضِاءُ (٩٢) أَحْمَـرُ رَجْـلُ وَعَـرِيـضُ الصَّــدْرِ (٩٣) كَائَمَّا خَرَجَ مِنْ دِيماس (٩٤) وَقِيلَ: سَبْعَةً مِنَ الأَعْوامِ (٩٥) مِنْ نَسْلِ يافِثٍ وَنَسْلِ آدَما

(٢) وَالْعُجْمُ (٣) وَالْتُرْكُ وَجَمْعٌ رابي أُمَّا أُشَــــُ أُمَّـةِ الـكَـريم هَـ لاكُـهُ بِـ بابِ لُـدٍّ فَاعْـ لَـم وَشَاعَ بَينَ العُلَما إشْكَالُ لَيسَ بِهِ عَلى الصَّحِيحِ الدَّاني يُنْجِي مِنَ الدَّجّالِ: (١)حِفْظُ أَوَّلِ فَ الجَهْلُ أَصْلُ الْفِتَنِ الْعَظَائِم (٣) تَعَوُّذُ بِاللهِ ذِي الجَلالِ ثُمَّ الْبُنُ مَرْيَمَ مِنَ الأَعْلامِ وَذَا لَـدى المَـنارَةِ البَيضِاءِ فَإِن يُرَفِّعُ رَأْسَهُ تَحَدَّرا يَمُوتُ مِنْ نَفَسِهِ مَنْ كَفَرا فَيَقتُلُ الخِنْزيرَ، وَالصَّلِيبا وَيَرجِعُ السِّلْمَ إِلَى الأَنام يَحْكُمُ بِالسُّنَّةِ وَالقُرآنِ يَشِــيعُ في زَمانِهِ الرَّخاءُ مِنْ وَصْفِهِ الواردِ: سَبْطُ الشَّعْر آدَمُ جَعْدٌ رَبْعَةٌ فِي النّاس يَمْكُتُ أَرْبَعِينَ فِي الأَنامِ هـذا ٨٠وَيَأْجُـوجُ وَمَـأْجُـوجُ هُمـا

مِنْ وَصْفِهِمْ فِي الْخَبَرِ الْمُصَدَّقِ: (٩٦) وُجُوهُ لَهُمْ مِثْلُ الْمِجَنِّ الْمُطْرَقِ (٩٧) صُهْبُ الشِّعافِ. بِالصَّحِيح فَاعْتَنِ (۹۸) وَما لِخَلْق بِعِمُ يَدانِ حَتَّى إذا ما وَعْدُ رَبِّنا اقْتَرَبْ (٩٩) وَأَقْبَلَتْ يَأْجُوجُ مِنْ كُلِّ حَدَبْ أَوْحَى إِلَى ابْن مَنْيَم إِلْحِي: (١٠٠) حَرِّزْ إِلَى الطُّورِ عِبادَ اللهِ وَالنَّاسُ لِلحُصُونِ يَنْحازُونا (١٠١) وَالقَوْمُ فِي البِلادِ يَنْسِلُونا حَتَّى إِذا ما أَفْسَدُوا وَقَتَّلُوا (١٠٢) وَأَمْعَنُوا فِي تِيهِهِمْ وَأُوغَلُوا وَوَجَّهُ وا نُشَّا بَهُمْ إِلَى السَّما (١٠٣) وَرَدُّها اللهُ وَقَدْ شِيبَتْ دَما جَأَرَ عِيسي وَالوَرى فِي الضُّرِّ (١٠٤) إلى مُجِيبِ دَعْوَةِ المُضْطَرّ فَأَرْسَالَ اللهُ عَلَيهِمْ نَغَفًا (١٠٥) يَتْرُكُهُمْ فَرْسَى، وَأَزْجَى الوَطَفَا يَقْذِفُ أَجْسَامَهُمُ فِي البَحْرِ (١٠٦) وَيَنْعَمُ النَّاسُ بِعَيشِ نَضْرِ مِنْها ٨١ ، ٨١ ، ٨٣ ثَلَاثَةُ خُسُوفٍ تُرْتَقَبْ (١٠٧) في الشَّرْقِ والغَرْبِ وَفي أَرْضِ العَرَبْ كَذَا مُ اللَّهُ وَاضِحُ يَغْشَى البَشَرْ (١٠٨) جَمِيعَهُمْ مُؤْمِنَهُمْ وَمَنْ كَفَرْ كَذَا ٥٠٩ طُلُوعُ الشَّهُ مُسْ مِنْ مَغْرِهِا (١٠٩) عَالاَمَةٌ مُفْزِعَةٌ أَعْظِمْ بِها فَلَيسَ يُجْدِي كَافِرًا إِيمَانُهُ (١١٠) وَلا عَصِيًّا مُسْرِفًا إِحْسَانُهُ ثُمَّ خُرُوجُ ^^دابَةٍ في الإثر (١١١) تَسِمُ بِالإِيمانِ أَوْ بِالكُفْر تُكَلِّمُ النَّاسَ وَتُنْذِرُ البَشَـرْ (١١٢) وَوَصْفُها ما صَـحَّ فِيهِ مِنْ خَبَرْ وَآخِرُ الآياتِ ٨٧نارٌ حاشِرُهُ (١١٣) تَسُوقُهُمْ لِلشَّام قَبْلَ الآخِرَهُ وَالنَّاسُ فِي الْحَشْرِ عَلَى مَراتِبا (١١٤) فَوجٌ يَسِيرُ راغِبًا وَراهِبا وَالشَّانِ مِنْ قِلَّةِ ظَهْرِ يَعْتَقِبْ (١١٥) أُمَّا البَقِيَّةُ فَمَسْحُوبٌ مُكِبْ وَالنَّارُ مَعْهُمُ بِحَيثُ سِارُوا (١١٦) مَنْ يَتَخَلَّفْ أَكَلَتْهُ النَّارُ

ذُلْفُ الأنُوفِ، وَصِعارُ الأَعْيُن كَالَّرُّكِ فِي الأَشْكَالِ وَالأَلْوانِ

#### الخاتمة

وَالْحَمْدُ للهِ الذي تَفَضَّلا (١١٧) فَتَمَّ ما قَدْ رُمْتُهُ مُكَمَّلا حاشَيتُهُ مِن حَشْوِ او طُولٍ يُمَلْ (١١٨) خَيرُ كَلامِ المَرْءِ ما قَلَ وَدَلْ حافَظْتُ جاهِدًا عَلَى أَلْفاظِ ما (١١٩) جاءَ فَأَضْحِي مِثْلَ عِقْدٍ نُمْنِما يا رَبِّ يا رَبِّ تَـقَبَّل العَمَلْ (١٢٠) وَاغْفِرْ إِلْهِي ما بِهِ مِنَ الخَلَلْ وَلْتَجْعَلَنْهُ خَالِصًا بِلا رِيا (١٢١) لِوَجْهِكَ الكريم يا ذا الكِبْرِيا رَبّاهُ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ (١٢٢) وَكَاشِفَ الكَرْبِ عَن المَكْرُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنا عَلى الإيمانِ (١٢٣) وَنَجِّنا مِنْ شَرَكِ الشَّيطانِ وَلا تُنغْ قُلُوبَنا وَعافِنا (١٢٤) ومِنْ شُرودِ الخَلْق رَبَّنا قِنا بِكَ العِياذُ يا عَظِيمَ الطُّولِ (١٢٥) مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَكُلِّ هَولِ وَهَبْ لَنا دُوامَ الْإِشْتِغَالِ (١٢٦) بِالعِلْمِ وَالطَّاعَةِ كُلَّ حَالِ وَاخْتِمْ لَنا بالخَير وَالسَّعادَهُ (١٢٧) وَأَوْلِنا الْحُسْنِي مَعَ الزِّيادَهُ وَاشْمَلْ بِهِذَا مَن لَـهُ حَقٌّ عَـلَيْ (١٢٨) وَكُلَّ مَـنْ أَحْسَـنَ يا رَبِّ إِلَىٰ وَصَلِينٌ وَسَلِمَنْ أَهْلَ الكَرَمْ (١٢٩) عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى خَيرِ النَّسَمْ وَالْآلِ وَالْأَصْ حَابِ ثُمَّ أَخْتِمُ (١٣٠) بِالْحَمْدِ وَاللهُ تَعالى أَعْلَمُ

يوم الاثنين ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم

https://t.me/drooselmia

## تقريظ فضيلة الشيخ خبيب بن عبد القادر الواضحي حفظه الله

طالَعتُ يا مُرّيُ هٰذي الحُرّهُ لدى تلمسانَ البلادِ الغُرّهُ الدى تلمسانَ البلادِ الغُرّهُ إذا بَها في العينِ أسيىٰ دُرّهُ قد طوّقتْ جِيدَ الأَليَ مِن مُرّهُ في طُرّةٍ يا حبّندا مِن طُرّهُ جميلةٌ من المعاني ثَرَهُ جميلةٌ من المعاني ثَرَهُ تولي النّفوس أهنأ المسَرّهُ وتنندر المقصِّر المَعرّةُ وتعظُ الجنادلَ المغترّةُ وتعظُ الجنادلَ المغترّةُ تُذكِّرُ النّوائبَ المعترّةُ عافاك ربّي ووقى المضرّةُ عافاك ربّي ووقى المضرّةُ ودمتَ فينا ما حييتَ قرّهُ وعلو اليَفاعَ كرّةً فكرةُ قدّهُ تعلو اليَفاعَ كرّةً فكرةً

۲۷ ذو الحجة ١٤٤٤

## تقريظ فضيلة الشيخ حماد بن أحمد الجكني الشنقيطي حفظه الله

قَـرَنَ ما جَمَعَ منها بالأثَـرْ نَصَمَةً كلّ عالم نحرير بالنّظم من أشراطِ يومِ السّاعَـهُ على الذي حقّقته بمَرّ تُدنِيهِ بالتَّقسيم أو بالسَّبر لِأُحسن المقالِ يَتْبَعونا عَنيتُ جمعَ شيخنا نَجْل سيعيدُ

قد جَمَعَ الأشراطَ للسّاعةِ بَرْ فقد شَـفَى بالجمع والتحرير حَتْمٌ علينا حفظٌ ما أشاعًهُ جزاك ربك ابن طوق المري لا زلتَ في العلم رفيعَ القدر جَعَلَنا الله مِنَ الذينا ومنه في الأشراط ذا الجمعُ المفيدُ

٣٠ ذو الحجة ١٤٤٤

## تقريظ فضيلة الشيخ محمد بن أحمد زاروق الشاعر الشنقيطي حفظه الله

منظومةٌ خَدْلَةٌ يَسْبِيكَ ناظِرُها لَهَا بُرًى ودَمالِيجٌ مِنَ الذَّهَبِ وشمسُها إذْ بَدا في الغَرْب طالِعُها قامَتْ قِيامَةُ أَهْل العِلْم والأَدَب

٣٠ ذو الحجة ١٤٤٤